## البِطَاقَةُ (41): الْمِثُونَ الْأَفْتُ النَّاعَ الْمُعَالِكَتَ

- 1 آيـاتُها: أَرْبَعٌ وَخَمْسُونَ (54).
- 2 مَعنَى اسْمِها: فَصَّلَ الأَمْرُ: بَيَّنَهُ وَأَوْضَحَهُ، وَالمُرَادُ بِـ (فُصِّلَتْ): القُرْآنُ الكَرِيمُ بُيِّنَتْ مَعَانِيهِ، وَوُضِّحَتْ أَحْكَامُهُ.
- 3 سَبَبُ تَسْمِيَتِهِ انْفِرَادُ طَلَبِ المُشْرِكِينَ بِتَفْصِيلِ آيَاتِ الْكِتَابِ فِي السُّورَةِ، وَدِلَالَةُ هَذَا الاسْمِ عَلَى مَوضُوعَاتِهَا.
- 4 أَسْ مَاؤُها: اشتُهِرَتْ بِسُورَةِ (فُصِّلَتْ)، وتُسَمَّى سُورَةَ (حَمْ السَّجْدَة)، وَسُورَةَ (المَصَابِيحِ)، وَسُورَةَ (الأَقْواتِ).
  - 5 مَقْصِدُها الْعَامُ: الْحَدِيثُ عَنْ الْقُرْآنِ الكَرِيمِ وَتَفْصِيل آيَاتِهِ وَبَيَانِهِ، وَمَوقِفِ المُشْرِكِينَ مِنْهُ.
- 6 سَبَبُ نُـزُولِهَا، سُورَةٌ مَكِّيَةٌ، لَمْ يُنقَل سَبَبٌ لِننُزُولِهَا جُملَةً وَاحِدَةً، ولكِنْ صَحَّ لِبَعضِ آياتِهَا سَبَبُ لِننُزُولِهَا جُملَةً وَاحِدَةً، ولكِنْ صَحَّ لِبَعضِ آياتِهَا سَبَبُ لِننُزُولِ.
- - 8 منكسبَاتُها، 1. مُناسَبَةُ أَوَّلِ سُورَةِ (فصِّلَتْ) بِآخِرِهَا: تَفْصِيْلُ آيَاتِ اللهِ،

فأشَارَ إِلَى تَفْصِيْلِ الآيَاتِ فِي فَاتِحَتِهَا؛ فَقَالَ: ﴿ كِنَبُ فُصِّلَتُ ءَايَنَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُّ فُصِّلَتُ

وَدَعَا إَلَى النَّظَرِ فِي آيَاتِ اللهِ فِي خَاتِمَتِهَا؛ فَقَالَ: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُرِهِمْ ءَايَتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُرِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ... ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ مَا أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ... ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا فِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْعَلَى

2. مُنَاسَبَةُ سُورَةِ (فُصِّلَتْ) لِمَا قَبلَهَا مِنْ سُورَةِ (غَافِر):

وَصَفَ سُبْحَانَهُ المُكَذِّبِينَ فِي أَوَاخِرِ (غَافِرٍ)؛ فَقَالَ: ﴿ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَمُواْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا كَانُواْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا كَانُواْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا كَانُواْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا كَانُواْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا كَانُواْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَا كَانُواْ

وَوَصَفَهُمْ فِي أَوَّٰلِ (فُصِّلَتْ)؛ فَقَالَ: ﴿ فَأَعْرَضَ أَكَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ الَّ ﴾.